مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعسة الخامسة

بقلم: عبدالله الكبير

دارالمعارف

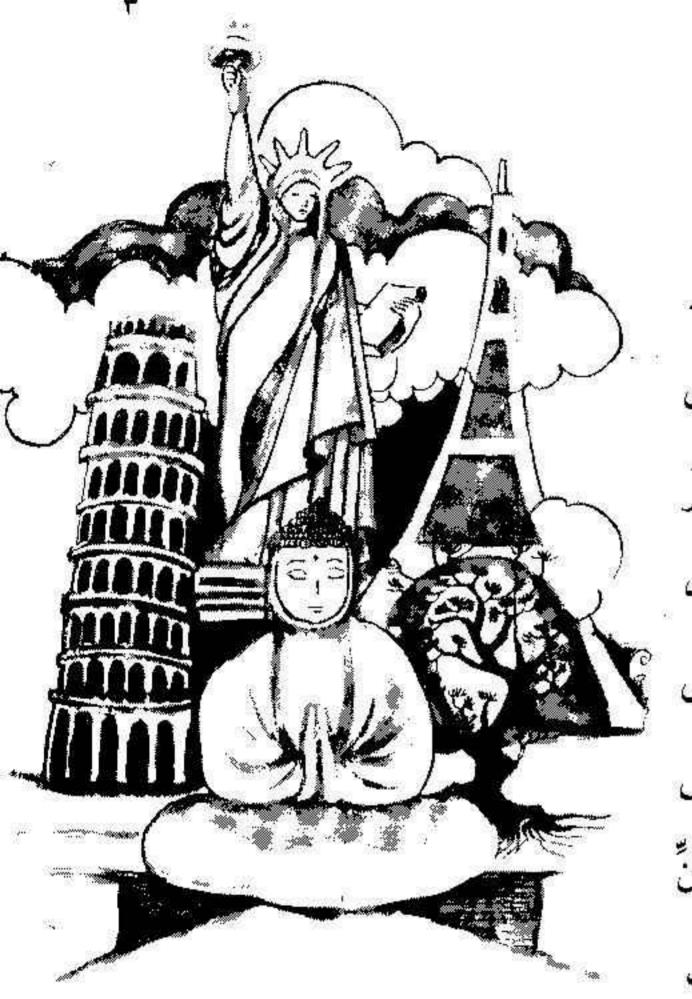

وَفِي الْكُويْتِ وَالْمَمْلُكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّة ، وَفِي دُولِ اتِّحَادِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُهَا أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي البَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . وَلَيْ البَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . وَلَيْسَ الْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ هُذِهِ الْقِصَّة فِي شَرْقِ الدَّنْيَا وَغُرْبِهَا ، وَفِي شَمَالِهَا وَجُنُوبِهَا أَنَّكَ تَسْمَعُ هُذِهِ الْقِصَّة فِي شَرْقِ الدَّنْيَا وَغُرْبِهَا ، وَفِي شَمَالِهَا وَجُنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَفِي شَمَالِهَا وَجَنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ

هذهِ الْقِصَّةَ حَدَثَتْ فِي وَطَنِهِمْ ، وَأَنَّ الْبُلْدَانَ الْأَخْرَى نَقَلَتُهَا عَنْهُمْ . . . وَنَحْنُ لاَ يَهُمُّنَا كَثِيراً أَنْ نَعْرِفَ فِي أَى بَلَدٍ حَدَّثَ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلَا فِي أَى بَلَدٍ حَدَّثَ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلا فِي أَى سَنَةٍ وَقَعَتْ أَحْدَاثُهَا ؛ وَإِنَّمَا يَهُمُّنَا أَنَّ النَّاسَ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهَا حَدَثَتْ فِي بَلْدٍ مِنَا ، مُنْذُ مِئَاتِ السِّنِينَ .

وَأَبْطَالُ الْقِصَّةِ لَهُمْ آلافُ الْأَسْمَاءِ ، فَكُلُّ مَنْ يَحْكِيهَا يُسَمِّى الْبُطَلُ السُماء ، فَكُلُّ مَنْ يَحْكِيهَا يُسَمِّى الْبُطَلُ السُما يُنَاسِبُ الْبُلَدَ الَّذِي تُحْكَى فِيه . . . .

فَلْنَسَمُّ نَحْنُ هُنَا الْبَطَلَ الْأَوَّلَ «عَمَّ مَنْصُور»...

كَانَ «عَمّ مَنْصُور» هٰذَا صَيَّاداً مَاهِراً ، كَرِيمَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْعِشْرَة . وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ «سَعْدِيَّةُ » طَيِّبَةً مِثْلَه . وَقَدْ رَزَقَهُمَا اللهُ وَلَدًا جَمِيلاً سَمَيّاهُ «حَسَّان».

وَكَبِرَ «حَسَّانُ» ، وَصَارَ شَابًا مِنْ أَقْوَى الشَّبَانِ وَأَشْجَعهم ، مَحْبُوباً مِنْ كُلِّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَه ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِه ، وَجَمِيلِ صِفَاتِه ، وَطَاعَتِه لِأَبُويْه ، وَبِرِه بِهِما ، وَلاحْتِرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصِّغَار ، وَطَاعَتِهِ لِأَبُويْه ، وَبِرِه بِهِما ، وَلاحْتِرَامِهِ الْكِبَار ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصِّغَار ، وَتَقْدِيمِهِ الْمُسَاعَدة لِلضَّعَفَاء وَالْعَجَائِز . . .



وَمَرَّتِ الْأَيَّامِ ، وَشَاخَ «عم مَنْصُور» ، وَلَمْ يَعُدْ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ كُلَّ يَوْمِ لِلصَّيْد ؛ فَكَانَ ابْنُهُ «حَسَّانُ» يَقُومُ بِالْعَمَلِ وَحْدَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَيَّامِ ، فَيَخْرُجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْقِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، ثُمَّ يَجْذِبُهَا ، فَتَخْرُجُ مَمْلُوءَةً سَمَكًا مُخْتَلِفَ الْأَصْنَافِ وَالْأَحْجَامِ ، فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِى بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ الْعَجُوزَانِ مِنْ طَعَامٍ وَدَوَاء ، وَيَدَّخُو مَا يَزِيد . . .

ثُمَّ مَاتَتُ أُمُّ «حَسَّان» ، زَوْجَةُ «عَمَّ مَنْصُور» ، فَحَرِنَ الْأَبُ وَالِابْنُ حُزْناً شَدِيدًا ، وَكِرِهَ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ الْبَقَاء وَحْدَهُ في الْبَيْت ، فَجَعَلَ يَحْرُجُ مَعَ ابْنِه ، يُعَاوِنُهُ في عَمَلِه ، فَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَنَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَنَارَةً يُحَرِّكُ الْمِجْدَافَيْنِ ، وَابْنَهُ «حَسَّانُ» يُلْقِي الشَّبَكَة في الْبَحْرِ وَيَشُدُّهُ ، وَيُفْرِغُ في قَعْرِ الْقَارِبِ مَا يَصْطَاد . . .

وَبَعْدَ أَشْهُو رَأَى «عَمّ مَنْصُور» وَابْنَهُ «حَسَّانُ» السَّمَكَ بَقِلُ فِي الْمُكَانِ الَّذِى تَعَوَّدَا الصَّيْدَ فِيهِ ، فَفَكَّرا فِي الْإِنْتِقَالِ إِلَى مَكَانِ آخَرَ ، فَجَمَعَا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانُ رَأَيًا فِيهِ فَجَمَعًا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانُ رَأَيًا فِيهِ السَّمَكَ يَقْفِرُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفَا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُعُ السَّمَك ، يَصْلُعُ لِلصَّيْد ، فَقَرَّرَا أَنْ يُقِيها فِيه ، وَأَرْسَيَا قَارِبَهُمَا عَلَى الشَّاطِي ، وَأَقَامَا مِنْ أَنْصَانِ الْأَشْجَارِكُوخاً صَغِيراً ، يَبِيتَانِ فِيه . . . .

وَعَادَ الِاثْنَانِ يَصِيدَانِ كُلَّ يَـوْمِ صَيْدًا وَفِيرًا ، يَبِيعَانِهِ فِي سُوقِ الْبَلَد ، وَيَشْتَرِيَانِ مَا يُرِيدَان ، وَيُوفِّرَانِ مَا يَرِيدُ عَلَى حَاجَتِهِمَا ،

وَفِي يَوْمِ طَرَحَ «حَسَّانُ» الشَّبَكَة فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَخَذَ يَشُدُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَهُو الشَّابُ الْفَتِيُّ الْقَوِى ، فَنَادَى أَبَاهُ لِيُسَاعِدَه ، فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً مِثْلَهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا كَبِيرَة ، كَبِيرَة جِدًّا ، لَمْ يَسْبِقْ لَهُمَا أَنْ رَأَيَا سَمَكَةً مِثْلَهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» لَمْ يَقْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْرِيكَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَيُحْضِرَ الْأَنْجَرَ (الْجِلْبَ) ، لِيَحْفَظَا بِهِ تَوَازُنَ الْقَارِب ، وَيُثَبِّتُوهُ فِي مَكَانِه ، حَتَّى يُغْرِجًا هَا إِلَيْ السَّمَكَةَ الْكَبِيرَة . . . الْقَارِب ، وَيُشَبِّتُهُ فِي مَكَانِه ، حَتَّى يُغْرِجًا هَا لِهِ السَّمَكَةَ الْكَبِيرَة . . .

جَرَى «حَسَّانُ » إِلَى الْبَيْتِ ، لِيَأْتِيَ بِالْأَنْجَرِ ، لَكِنَّهُ بَحَثَ عَنْهُ فِي حَلَّ مَكَانِ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكَّرَ أَنَّ زَمِيلَهُ «يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْدُ كُلِّ مَكَانِ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكَّرَ أَنَّ زَمِيلَهُ «يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْدُ أَنِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدَّه ، فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يُرْجِعْهُ بَعْد .

فَاغْتَاظَ « عَمّ مَنْصُور » وَغَضِبَ عَلَى ابْنِهِ غَضَباً شَدِيداً ، وَوَبَّخَهُ تَوْبِيخاً عَنِيفاً ، وَقَالَ لَهُ : لِمَاذَا لَمْ تُحْضِرْ أَنْجَراً آخَر مِنْ أَحَدِ الزُّمَلاء ؟ . . . هَيًا مَسِك أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكَة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيء أَمْسِك أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكَة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيء بَاللَّمَكَةِ الزُّمَلاء ، لِيُسَاعِدَنَا فِي إِخْرَاجِ هٰذِهِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَةِ الْعَجِيبة . . . المَّا سَمَكَة تَبيرة تَبَرُكَ الْحَبْل ، أَوْ أَنْ تَتَرَاخَى فِي شَدّه . . . إنَّهَا سَمَكَة تَبيرة عَربيرة عَربيرة عَشَرة جُنَيْهات . . . . إنَّهَا سَمَكَة تَجييرة . . . غَريبَة ، لَا يَقِلُّ ثَمَنْهَا عَنْ عَشَرة جُنَيْهات . . . .

لَمْ يَكَدِ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ يَثَرُكُ الْقَارِبِ ، وَيَصِلُ إِلَى الشَّاطِئُ ، حَتَّى رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : رَأَى « حَسَّانُ » السَّمَكَةَ الْكَبِيرَةَ تَـرْفَعُ رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا « حَسَّانُ » ، يَا أَيُّهَا الشَّابُ الطَّيِّبِ ، يَاذَا الْقَلْبِ الْحَنُون ، إِنَّ لِي مِثَاتٍ مِنَ الْأَوْلادِ الصِّغَار ، يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتِي إِلَيْهِم ، فَأَطْلِقْ سَرَاحي ، وَخَلً مِنَاتِ مِنَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَادٍ الصِّغَار ، يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتِي إِلَيْهِم ، فَأَطْلِقْ سَرَاحي ، وَخَلً سَبَيلي ، وَسَوْفَ أَحْفَظُ لَكَ هَذَا الْجَمِيل !

عَجِبَ «حَسَّانُ » مِنْ هَاذِهِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، الَّتِي تَعْرِفُ اسْمَه ، وَتُحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَلَمْ يَدْرِمَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ وَتُكَلِّمُهُ بِلِسَانٍ فَصِيبح ، وَتَحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَلَمْ يَدْرِمَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا ووَعْدَهَا ؟ ا . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا ووَعْدَهَا ؟ ا . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ

لِأَبِيهِ حِينَمَا يَعُود ؟!

قَالَتِ السَّمَكَة : أَطْلِقْنِي يَا «حَسَّانُ » . . . إِنَّكَ لَنْ تَنْدَمَ ، فَسَوْفَ أَرُدُّ لَكَ هَذَا الْإِحْسَان . أَرُدُّ لَكَ هَذَا الْإِحْسَان .

قَالَ « حَسَّان » : إِنِّى أُشْفِقُ عَلَى أَوْلاَدِكِ الصِّغَار ، وَأُحِبُّ أَنْ أُطْلِقَ سَرَاحَك ، لِتَعُودِى إِلَيْهِم ، لَـٰكِنِّى أَخَافُ أَنْ يَغْضَبَ عَلَىَّ أَبِي . .

قَالَتِ السَّمَكَةُ : سَأَنْتَظِرُ فِي الشَّبَكَةِ حَتَّى يَعُودَ أَبُوك . . . وَعِنْدَمَا



وحاوَلَ أَنْ يَضْرِبَك ، فَاقْفِرْ فِي الْمَاء ، وَحِينَئِذٍ أَقَدُّمُ لَكَ مُسَاعَدَتِي . . .

وبَعْدَ قَلِيلٍ عادَ «عَمَّ مَنْصُور» ، وَمَعَهُ أَحَدُ زُمَلَائِه ، وَهُمَا يَحْمِلاَنِ أَنْجَراً كَبِيراً ، فَبَدأَتِ السَّمَكَةُ تَتَقَلَّبُ فِي الشَّبِكَةِ ، وَتَقُومُ بِحَرَكَاتٍ عَنِيفَة ، فَأَخَذَ «حَسَّانُ » يَصِيحُ ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ يُجَاهِدُ وَيُقَاوِم ، وَنَادَى أَبَاهُ وَزُمِيلَة ، لِيُسْرِعَا إِلَى مُسَاعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَ «عَمّ مَنْصُور »وَزَمِيلَة إِلَى وَزَمِيلَة إِلَى مُسَاعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَ «عَمّ مَنْصُور »وَزَمِيلَة إِلَى الْقَارِب ، حَتَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْه ، فَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْقَارِب ، حَتَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْه ، وَغَضِبَ عَلَى ابْنِه ، بِالشَّبَكَة فِي الْبَحْر ، فَتَمَلَّكَ الْغَيْظُ «عَمّ مَنْصُور» ، وَغَضِبَ عَلَى ابْنِه ، وَوَجَعَلَ الْفَيْفُ « عَسَّانُ » مِنَ الْقَارِب ، وَوَجَعَلَ أَنْ يَضْرِبَه ، فَقَفَزَ « حَسَّانُ » مِنَ الْقَارِب ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبَكَة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبَكَة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبَكَة ، وَعَضَلَ الْوَاسِع ، وَابْتَلَعَتْ «حَسَّانَ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . . وَفَتَحَتْ فَمَهَا الْوَاسِع ، وَابْتَلَعَتْ «حَسَّانَ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . .

أَخَذَتِ السَّمَكَةُ تَسْبَحُ ، و « حَسَّانُ » فِي بَطْنِهَا ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى بُحَيْرَةٍ كَبِيرَة ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَوْقَ سَطْحِ الْمَاء ، وفَتَحَتْ فَمَهَا ، وَزَفَرَتْ زَفْرَةً قَوِيَّةً لَفَظَتْ « حَسَّانَ » إِلَى الشَّاطِئ . . .

وَوَقَفَتِ السَّمَكَةُ حَتَّى اسْتَرَاحَ « حَسَّان » ، وَهَدَأَتْ نَفْسُه ، وَأَفَاقَ

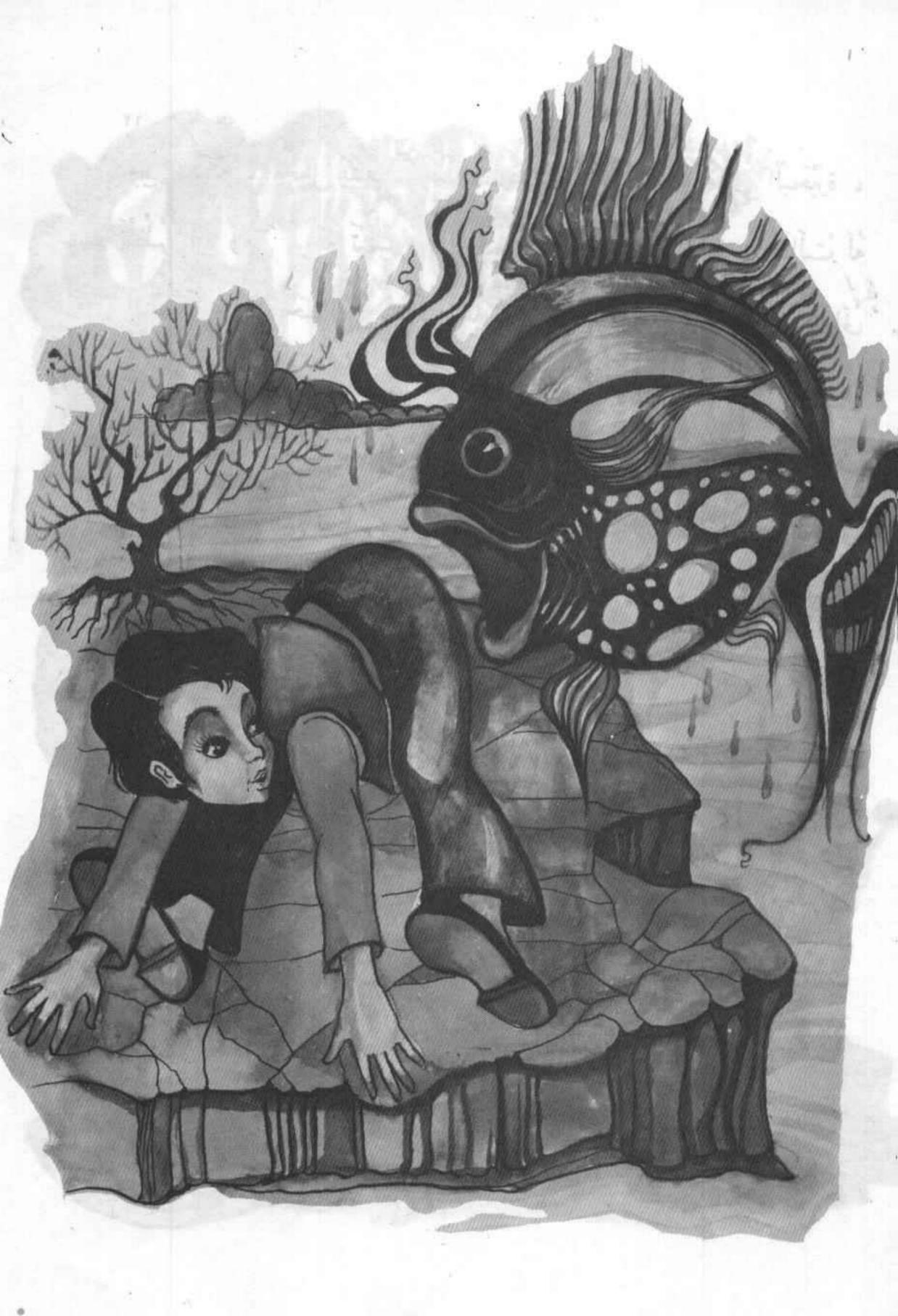

مِنْ غَشْيَتِه ، وَجَعَلَ يَتَلَقَّتُ حَوْلَه ، فَرَأَى السَّمَكَةَ أَمَامَهُ فِي الْبُحَيْرَة ، تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهِي فَرِحَةٌ تَبْتَسِم ، لَكِنَّهُ خَافَ وَشَعَرَ بِالْوَحْدَة ، فَقَالَتْ لَهُ السَّمَكَةُ : يَا ال حَسَّانُ الله ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْت حَبَاتِي السَّمَكَةُ : يَا الحَسَانُ الله ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْت حَبَاتِي وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلاَدِى وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هَلْمَا الْجَمِيلَ وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلاَدِى وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هَلْمَا الْجَمِيلَ أَبُدا ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْما إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هَٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ أَبُدا ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْما إِلَى الْمُسَاعَدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هَٰذَا الْمَكَان ، وَقِفْ عَلَى الصَّخُرُةِ النِّي تَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَبُكَ ثَلَاثُ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّخُرَةِ النِّي تَجْلِسُ عَلَيْها ، وَصَفِّقْ بِيَدَبُكَ ثَلَاثُ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّخُرَةِ النِّنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِى وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِى وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِى وَحَفَدَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهُبُ لِأَنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب ، فَسَأَذْهُب لُولَى أَوْلادِى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَيْب الْعَلَيْب ، فَسَأَذْهُبُ لِأَنْ وَالْمَالَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الْعَلْمَالِي الْمَامِلُونَ مِنْ الْعَلَى الْعَلْمَ الْمُعَلِي الْمُلْعَلِي الْمَامِلُونَ الْمَامِلُ فَيْ الْمَامِلُ فَيْ الْمُلْوِلُ الْمُلْكِ الْمُؤْمِ الْمَامِلُ فَيْ الْمُعْلِقُ الْمَامِلُ فَي اللْمُعْمِ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيْ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيْ الْمُعْلِقُ الْمَامِيقِ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيْ الْمَامِلُكُ الْمُنْ الْمُلْتُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيَامِلُونُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيْ الْمَامِلُ الْمَامِلُ فَيْ الْمَامِلُ الْمُرَاثِ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمَامِلُ الْمُعْمِلُ الْمَامِلُ الْمَامُ

وَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْغَرِيبَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْمَاءِ ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

أَحَسَّ «حَسَّانُ» الْوَحْدَةَ وَالْغُرْبَة ، وطَفِقَ يَتَطَلَّعُ فِيها حَوْلَه ، فَرَأَى أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي عَلَى شَاطِئُ البُحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ عَلَى شَاطِئُ البُحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارٌ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الأَشْجَارِ ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الأَشْجَارِ ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ



الّذِي يُحِيطُ بِهِ : السَّمَاءَ الصَّافِية ، وَالْمِياهَ الزَّرْقَاء ، وَالْأَرْهَارَ الْيَانِعَة ، وَالْأَشْرَال ، الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَسْرَال ، الْمُتَنَوِّعَةَ الطُّعُوم ، فَأَكَلَ مَا شَاء حَتَّى شَبِع . . . ثُمَّ غَلَبَهُ النَّعَاس ، فَرَقَد عَلَى الْمُتَنَوِّعَةَ الطُّعُوم ، وَرَاحَ فِي نَوْم عَمِيق . . لَلْكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَيْقَظَ فَزِعاً مَلْ الْعُشْب ، وَرَاحَ فِي نَوْم عَمِيق . . لَلْكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَيْقَظَ فَزِعاً مَذْعُوراً ، عَلَى صَوْتٍ عَالٍ ، كَأَنَّهُ صَوْتُ اسْتِغَاثَة ، فَنَهُضَ مِنْ مَكَانِه ، وَأَخَذَ يَتَلَقَّتُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِف مَصْدَر الصَّوْت ، فَإِذَا الصَّوْتُ يَصَدُّرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَإِذَا الصَّوْتُ يُعَدِّدُ مَنْ الْعَوْتُ ، فَلَي صَوْتُ يَصَدْر مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَإِذَا الصَّوْتُ يَعَلَى مَنْ مُكَانِه ، فَالْمَوْنَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَا الصَّوْت ، فَإِذَا الصَّوْتُ يَعَلَى مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الصَّوْت ، فَإِذَا الصَّوْتُ يُعَلِيفُهُ مَنْ مَا عَلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْه . . . . فَيَعْمَلُ مَا مُعْرَقُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

اتَّجَهَ «حَسَّانُ » نَحْوَ الشَّجَرَة ، وَجَعَلَ يُحَدِّقُ بِبَصَرِهِ الْحَادِّ ، فَرَاكُ يُحَدِّقُ بِبَصَرِهِ الْحَادِّ ، فَرَرُفْرِفَانِ بِأَجْنِحَتِهِمَا فِي فَرَّأَى نَسْرَيْنِ صَغِيرَ بْنِ فِي عُشِّهِمَا ، يُصَوِّتَان ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَتِهِمَا فِي خَوْفٍ وَفَزَع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّةُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَع ، فَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ هَذَيْنِ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْن . . . وَيَالَهَوْلِ مَا رَأًى !

رَأًى ثُعْبَاناً ضَخْماً ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ خَرُوفاً ، يَلْتَفْ حَوْلَ الشَّجَرَةِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَذْعُورَيْنِ ، فَيَزْحَفُ فِي النَّعْبَانَ رَجْمَةً فَقَهِمَ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمَا ، فَتَنَاوَلَ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ الثَّعْبَانَ رَجْمَةً

قَوِيَّة ؛ فَأَصَابَ الْحَجَرُ رَأْسَ الثَّعْبَان ، فَتَرَنَّحَ تَرَنُّحَ السَّكُرَان ؛ فَرجمَهُ «حَسَّانُ » بِحَجَرٍ ثَانٍ ، فَسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ يَتَلَوَّى ، وَيَنْكَمِشُ وَينْسَطُ ؛ فَتَنَاوَلَ «حَسَّانُ » الشَّابُ الْقَوِى الْفَتِيُّ الشُّجَاعُ حَجَرًا آخَرُ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الثَّعْبَانِ ، وَجَعَلَ يُهَشِّمُ رَأْسَه ، حَتَى مَاتَ وَسَكَنَتْ حَرَّكُتُه . . .

صَاحَ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ صَيْحَاتِ الْفَرَح ، وَأَخَذَا يُصَوِّنَانِ فِي الْبَهَاجِ ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الْبَهَابِ « حَسَّانَ » الشُّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِتَلَاعِهِ لِلشَّابِ « حَسَّانَ » الشُّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثُّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِتَلَاعِهِ إِلَيْهُمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَنْ نَسْى لَكَ هَذَا الْجَمِيل ، أَيُّهَا الشَّابُ الْقَوى . . . اصْعَدْ إِلَيْنَا ، لِنُكَافِئَكَ عَلَى صَنِيعِك . . .

تَسَلَّقَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ الشَّجَرةَ في مَهَارَة ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْن ، فَجَعَلَا يَلْمَسَانِ وَجْهَهُ بِمِنْقَارَيْهِمَا ، كَأَنَّهُمَا يُقَبِّلانِه . . . ثُمَّ قَالاً لَهُ : بُوْلا شَجَاعَتُكَ وَمُرُوءَ تُكَ لاَ بْتَلَعَنا هَٰذَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . ولَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُوانَا عَلَى عَمَلِكَ الْعَظِيمِ هٰذَا . . . لَلْكِنَّنَا نَخْشَى أَنْ يُؤْذِياكَ ، لَوْ رَأْيَاكَ هُنَا ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إنَّهُمَا يُوشِكَان هُنَا ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إنَّهُمَا يُوشِكَان

لَمْ يُسْرِعِ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ إِلَى أَبُو يُهِمَا ، وَلَمْ يَلْتَقِطَا مَا حَمَلًا إِلَيْهِمَا مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ الْفَرْخَانِ مَعًا : مَا جَزَاءُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْنَا وإِلَيْكُمَا ، ويَقْتُلُ النَّعْبَانَ الْغَبْانَ الْخَبِيثَ اللَّعِينَ ؟ !

قَالَ الْأَبُوانِ : إِنَّ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْكُمَا وإلَيْنَا ، ويَقْتُلُ الثَّعْبَانَ النَّعْبَانَ الْمُلْعُون ، يَسْتَحِقُ مِنَّا كُلَّ الشَّكْرِ وَالتَّقْدِير ؛ وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُكَافِئه ، وَأَنْ نَرُدًّ جَمِيلَهُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ ! . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُرَا إِلَى أَسْفَلِ الشَّجَرَة . . . هَذَا هُوَ النُّعْبَانُ اللَّعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعٌ قَوِى ، وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . . . هَذَا هُوَ النُّعْبَانُ اللَّعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعٌ قَوِى ، وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . . .



نَظَرَ الْأَبُوَانِ إِلَى النُّعْبَانِ مُتَكَنِّماً بِجِوَارِ الشَّجَرَة ، وَقَالاً : أَيْنَ هَٰذَا الشَّجَرَة الْقَوِىُّ الْجَرِىءُ الَّذِي قَتَلَ هَٰذَا الْوَحْشَ اللَّذِي ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ الشَّابُ الْقَوِىُّ الْجَرِىءُ الَّذِي قَتَلَ هَٰذَا الْوَحْشَ اللَّذِي ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ الشَّابُ الْقَوِى اللَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُكُمَا ؟ الْهَلَاكِ الَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُكُمَا ؟

رَفَعَ الْفَرْخَانَ أَجْنِحَتُهُمَا ، وَقَالًا : هٰذَا هُوَ الشَّابُّ الشُّجَاعُ الْقَوِىُّ الَّذَى قَتَلَ الثُّعْبَانَ ، وَخَلَّصَنَا مِنَ الْمَوْتِ ، وَنَجَّانًا مِنَ الْهَلَاكِ !

أَحَاطَ النَّسْرَانِ الْكَبِيرَانِ بِالشَّابِ «حَسَّان» ، وَأَخَذَا يَدِفَّانِ بِأَسْبِهِمَا ، إِعْرَاباً لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهَا ، أَيُّهَا الْفَنَى الْجَرِىء ، إِحْسَاناً مَا عَلَيْهِ مِنْ وَقَالَا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا ، أَيُّهَا الْفَنَى الْجَرِىء ، إِحْسَاناً مَا عَلَيْهِ مِنْ مَرْبِد ، وَلَنْ نَسْسَى لَكَ هٰذَا الْمَعْرُوفَ أَبْدًا . . . إِنَّ هٰذَا النَّعْبَانَ اللّعِينَ مَرْبِد ، وَلَنْ نَسْسَى لَكَ هٰذَا الْمَعْرُوفَ أَبْدًا . . . إِنَّ هٰذَا النَّعْبَانَ اللّعِينَ كَانَ يَبْتَلِعُ فِرَاحَنَا كُلَّ سَنَة ، وَلَمْ يَتُرُكُ لَنَا فَرْخاً وَاحِداً حَتَّى يَكُبُر ، وَنَفْرَحَ بِهِ . . . فَمَاذَا تُحِبُ أَنْ نُقِدً مَ لَك ، جَزَاء صَنِيعِكَ وَإِحْسَانِك ؟

قَالَ «حَسَّانُ » : شُكُواً ، شُكُواً . أَنَا مَا فَعَلْتُ شَيْئاً بَسْتَحِقُ الْجَزَاءِ ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ شَيْئاً بَسْتَحِقُ الْجَزَاءِ ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ وَإِنَّمَا فَعَلَاتُ مَا يَكِبُونِ الْعَاجِزَيْنِ الْعَاجِزَيْنِ الطَّيْرَانِ ، وَقَتَلْتُ ثُعْبَاناً مُعْتَدِياً مُؤْذِياً . . . وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى



شَىٰءٍ إِلَّا أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ قَرِيبٍ مِنَ الْعُمْرَان . . .

قَالَ النَّسْرُ الأَبُ : مَا أَيْسَرَ مَا تَطْلُب ! وَمَا أَسْمَلُه ! . . ارْكَبْ ظَهْرِى فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانٍ مِنَ الْعُمْرَان . . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْرِ الْكَبِيرِ ، فَطَارَ بِهِ النَّسْرُ طَوِيلاً ، حَتَّى ظَهَرَتْ أَمَامَ «حَسَّانَ » مَدِينَةٌ كَبِيرَة ، فَقَالَ لِلنَّسْرِ : كُنِّى . . . أُنْزِلْنِي هُنَا مِنْ فَضْلِك . . . .

أَنْزَلَهُ النَّسْرُ فِي مَكَانٍ حَلا ، وَوَقَفَ بِجِوَارِهِ لَحْظَةً يُرْشِدُهُ إِلَى أَقْرَبِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرَلَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكَرِّرُ الشَّكْرَلَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » الطَّيِّبُ الشَّجَاعِ ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَّة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، وَأَحْرِقْ هٰذِهِ الرِّيشَة ، تَجِدْنِي أَمَامَك . . .

طَارَ النَّسْرِ ، وَأَخَذَ « حَسَّانُ » يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ الْفَضَاء ، مُتَّجِها نَحْوَ الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى أَمُونَ الْمَدِينَةِ النِّي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى أَمُونَ اللَّهُ مَا يَعْمِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَالرَّجُلُ يُطْلِقُ عَلَيْهِ سِهَامَه ، يُرِيدُ أَنْ يَصْطَادَه ، وَالنَّعْلَبُ يَجْرِى بَاحِثاً عَنْ مَكَانٍ يَخْتَبِئُ فِيه ، أَوْجُحْرٍ يَحْتَمِى بِه . فَقَالَ «حَسَّانُ » فِي نَفْسِه : رُبَّمَا كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلَادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهٰذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادٌ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، فَأَخَذَ يَجْرِى وَرَاءَ الصَّيَّادِ ، وَهُو يَصِيحُ بِه ؛ فَوقَفَ الرَّجُل ، وَسَأَلَ هَأَنَ يَتْرُكُ الثَّعْلَبَ «حَسَّانَ » يَوْجُوهُ أَنْ يَثْرُكَ الثَّعْلَبَ «حَسَّانَ » يَوْجُوهُ أَنْ يَثُرُكَ الثَّعْلَبَ «حَسَّانَ » يَوْجُوهُ أَنْ يَثُرُكَ الثَّعْلَبَ

الْمِسْكِين ، وَأَلَّا يَقْتُلُهُ بِسِهَامِه ، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتَه ، فَتَأَثَّرَ الرَّجُلُ بِكَلَامِ «حَسَّانَ» اللَّيْنِ اللَّطِيفِ ، واسْتَجَابَ لِرَجَاثِه ، وَتَرَكَ النَّعْلَب ، وَسَارَ بِحِصَانِهِ إِلَى الْمَدِينَة . . .

لَمَّا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ نَظِرِ « حَسَّانَ » وَالثَّعْلَب ، أَخَذَ الثَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُو مِنْه ، فَاطْمَأَنَّ الثَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْنُو مِنْه ، فَاطْمَأَنَّ الثَّعْلَب ، وَجَرَى نَحْوه ، وَجَعَلَ يَشْكُره ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَمِيلَ مَا دُمْتُ خَبِّه ، وَجَعَلَ يَشْكُره ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَمِيلَ مَا دُمْتُ حَبِّا ، أَيَّهَا الشَّابُ الطَّيِّبُ النَّبِيل . . . فَمَاذَا تُحِبُ أَنْ أَقَدُّمَ لَكَ تَعْبِيرًا عَنْ عَمِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيمٍ تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! عَنْ عَمِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيمٍ تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! قَالَ « حَسَّان » : لَسْتُ الآنَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْء . . إِذْهَب أَنْتَ مَعَ السَّلَامَة !

نَزَعَ النَّعْلَبُ بِفَمِهِ بَعْضَ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَيْلِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى «حَسَّان » وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعَتَ فِي خَطَر ، وَاحْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي هٰذِهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي هٰذِهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي الْحَالُ . . . قَالَ النَّعْلَبُ هٰذَا ، وَجَرَى حَتَّى اخْتَفَى عَنْ نَظَرِ «حَسَّان » . . .

اسْتَمَرَّ « حَسَّانُ » يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ الَّتِي رَآهَا وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ النَّسِرِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ النَّسرِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ أَيْمَا عَجَب ، وَدَنَا مِنْ أَحَدِهِمْ وَسَأَلَه : لِمَاذَا يَسِيرُ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُون ؟ جِهَةِ الْغَرْب ؟ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُون ؟

فَأَجَابَهُ الرَّجُلُ : إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . . . - مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ؟ ! مَا هُذَا الْمَيْدَان ؟ وَلِمَاذَا تَذْهَبُونَ جَمِيعاً إِلَيْه ؟ !

- أَلَا تَعْرِفُ مَيْدَانَ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ؟ ! . . . أَأَنْتَ غَرِيبٌ عَنْ بَلَدِنا ؟ !
- نَعَم ، أَنَا غَرِيبٌ عَنْ مَدِينَةِكُم ، وَلَمْ أَذْخُلُهَا إِلَّا مُنْذُ لَحَظَات . . .

   إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، لِنُشَاهِدَ أَحَدَ الْأُمَرَاءِ

  الشُّبَان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيَتِه ،

  الشُّبَان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيَتِه ،

  وَأَمَامَ الشَّعْب ، وَيَخْلَعُ ثِيَابَ الْإِمَارَةِ الْمُزُرْكَشَة ، الْمُزَيَّنَة بِالأَوْسِمَةِ

  وَالشَّارَات ، وَيَرْتَادِي فَرْوَة خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُوطُوراً مِثْلَ طُوطُور



« الْبِلْيَاتْشُو» ، ثُمَّ يَجْرِى فِي الْمَيْدَانِ حَافِياً ، فيقطعُ السَّاحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا سَبْعَ مَرَّات ، وَالْحَاضِرُونَ يَضْحَكُونَ وَيُقَهْقِهُون ، سَاخِرِينَ مِنْهُ مُسْتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُنَّ يُطُرُدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُنَّ يُطُرَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . . مُنَّ يَعْمَلُ بِالْأَمِيرِ هٰذَا كُلُّه ؟ ! . . . . أَى ذَنْبٍ جَنَى ؟ وَأَى آ



جَرِ بَهَ إِ الْتَكَبَّ حَتَّى اسْتَحَقَّ هٰ ذِهِ السُّخْرِيَة ، وَهٰ ذَا الطَّرْد مِنَ الْبَلَد؟!

- إِنَّهُ لَمْ يَجْنِ أَىَّ جِنَايَة ، وَلَا ارْتَكَبَ أَىَّ جَرِيمَة ، سِوَى أَنَّهُ لَمْ
يَسْتَطِعْ تَنْفِيذَ شَرْطِ الْأَمِيرَة ، بِنْتِ الْمَلِك!

يَسْتَطِعْ تَنْفِيذَ شَرْطِ الْأَمِيرَة ، بِنْتِ الْمَلِك!

- وَمَا شَرْطُ الْأَمِيرَةِ هَٰذَا حَتَّى بُحْكُمَ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ تَنْفِيذَهُ بِهٰذَا الْعِقَابِ الْعَجِيبِ ؟! - شَرْطُهَا أَنْ يَحْتَنِيَ فِي مَكَانٍ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآةُ الأَمِيرَة . . .

- مَاذَا تَقُول ؟ إِنِّي كُمْ أَفْهَمْ شَيْثاً ؛ فَهَلْ تَتَفَضَّلُ بِتَوْضِيحِ الْأَمْرِ ؟ - إِنَّ الْأَمِيرَةَ عِنْدَهَا مِرْآةُ سِحْرِيَّة ، تَكْشِفُ لَهَا كُلَّ شَيْء ، في البَرُّ وَفِي الْبَحْرِ وَفِي الْجَوِّ . . . وَالْأُمِيرَةُ تَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ يَتَقَدُّمُ لِخِطْبَيْهَا أَنْ يَعْتَبِيُّ فِي أَى مَكَانِ ؛ وَتَمْنَحُهُ فُرْصَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ لِيَخْتَنِي . . . وَبَعْدَ هٰذِهِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَة ، تَصْعَدُ الأَمِيرَةُ إِلَى سَطِحِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السُّحْرِيَّة ، فَتُدِيرُهَا فِي كُلُّ اتَّجَاه ، وَهِيَ تَنْظُرُ فِيهَا ؛ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ الاهْتِدَاءَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَبَأَ فِيهِ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجِ مِنْهَا قَبِلَتْ خِطْبَتَه ، وَرَضِيَتْ بِهِ زَوْجاً لَهَا . . . وَإِنْ عَرَفَتِ الْمَكَانَ الَّذِى يَخْتَبِيُّ فِيهِ أَرْسَلَتِ الْجُنُودَ لِيَقْبِضُوا عَلَيْه ، وَعَاقَبَتْهُ هٰذَا الْعِقَابَ الْعَجِيبَ : يَخْلَعُ ثِيَابَهُ الْأَنِيقَة ، وَيَرْتَدِى فَرْوَةَ خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُـرْطُوراً ، وَيَذْهَبُ إِلَى مَجْلِسِ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَالْأَمِيرَة ، فَيَنْحَنِى أَمَامَهُمْ فِي خُشُوعٍ ، ثُمَّ يَبْدَأُ يَجْرِي ، حَتَّى يَقطَعَ السَّاحَةَ الْوَاسِعَةَ سَبْعَ مَرَّات ، وَهُوَ حَافٍ ، وَفِي هٰذَا الشَّكْلِ الْمُضْحِكَ . . . وَبَعْدَ ذَلِكَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ مُشَيَّعًا بِسُخْرِيَةِ الْجَمِيعِ . . .

- وَهَلُ حَدَثَ مِثْلُ هَـٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟
- - يَا لَلْفَظَاعَة ! إِنَّ أَمِيرَتَكُمْ هَلَدِهِ شِرِّيرَةٌ قَاسِيَة ، وَلَا بُدَّ من تَأْدِيبِهَا . . . وَسَأَكُونُ أَنَا مُؤَدِّبُهَا . . .
- ها ها . . . ابْتَعِدْ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الْغَرِيبُ ، عَنْ هَذَا الطَّرِيق ، وَيَضْحَكَ وَإِلَّا اجْتَمَعْنَا يَوْماً فِي مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَكَ مِنْ مَنْظَرِكَ وَأَنْتَ تَرْتَدِى فَرْوَةَ الْخَرُوف ، وَتَجْرِى حَافِياً ، وَعَلَى رَأْسِكَ فَرْطُور !

- سَأَجَرِّبُ حَظِّى . . . فَقَدْ أَنْجَح ، وَلَا تَكْشِفُ الْمِرْآةُ مَخْبَئِي . . . السَّلامُ عَلَيْكُمْ !

صَمَّمَ الْفَتَى الشُّجَاعُ « حَسَّانُ » عَلَى أَنْ يُجَرِّبَ حَظَّه ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَة ، فَرُبَّمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْجَح ، فَيُؤَدُّبَ الْأَمِيرَةَ الْقَاسِيَة ، وَيُنْقِذِ الْأُمَرَاءَ مِنْ سُخْرِيَتِهَا ؛ فَذَهَبَ فِي الْيَوْمِ التَّالِي إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَاسْتَأْذَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَلِك ؛ فَلَمَّا أَذِنَ لَه ، وَقَفَ أَمَامَهُ فِي أَدَب ، وَحَيَّاهُ فِي إِجْلَالَ ؛ فَرَدُّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ تَحِيَّتُه ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُه ، وَيَنْظُرُ إِلَى ثِيَابِهِ الْعَادِيَّة ، ثُمَّ سَأَلَه : مَاذَا تُريدُ أَيُّهَا الشَّابِّ ؟ فَقَالَ «حَسَّانُ » فِي شَجَاعَة : لَقَدْ عَرَفْتُ شَرْطَ الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى أَطْلُبُ يَدَهَا ، وَأَخْطُبُهَا لِتَكُونَ زَوْجَةً لى . دَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِتَرَى هٰذَا الْخَاطِبَ الْجَدِيدِ ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُه ، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبُهَا أَدَبُهُ الْجَمَّ ، وَجُوْأَتُهُ الْمُهَذَّبَة ، وَكَلَامُهُ الْفَصِيحُ الَّذِي يَدُلُ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللهِ ، وَالنُّقَةِ بِالنَّفْسِ . . . كَمَا أَعْجَبَهَا اعْتِدَالُ قَدُّه ، وَوَسَامَةُ خَلْقِه ، فَقَالَتْ لَه : أَمُسْتَعِدُّ أَنْتَ لِتَنْفِيذِ شَرْطَى ؟ . . .

وَهَلْ تَعْرِفُ جَزَاءً مَنْ تَكْشِفُ مِرْآتِي مَكَانَه ؟ . . . إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَنِيَ عَـنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَنِيَ عَـنْ مِرْآتِي . . .

- أَعْرِفُ ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ ، مَا يَحْدُثُ لَهُ . . .

- إِنْ كُنْتَ مُصِرًّا عَلَى خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَـفِىَ خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَـفِى

بِحَيْثُ لَا تَرَاكَ مِرْآتِي السِّحْرِيَّة . . . سَأَصْعَدُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْر ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَأَنْظُرُ فِي مِرْآتِي ؛ فَإِنْ رَأَيْتُكَ قَبَضَ عَلَيْكَ الْجُنْد ، وَسَاقُوكَ إِلَى سَاحَةِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة . . .

- وَأَلْبَسُونِي فَرْوَةَ الْخَرُوفِ وَالطَّرْطُور . . . أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَيْتُهَا الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى مُسْتَعِدٌّ لِتَنْفِيذِ شَرْطِك . . . إِلَى اللَّقَاء !

خَرَجَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ مِنَ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَقَدِ امْتَلاَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ أَوْفَرَ فَقَدْ كَانَتْ أَجْمَلَ فَتَاةٍ رَآهَا فِي حَيَاتِه . . . وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ أَوْفَرَ الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ؛ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ سِوَى غُبُرُ ورِهَا بِتَفَوَّقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالٍ وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالٍ وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء اللَّمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَتْ بِهِ مِنْ جَمَالٍ وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء أَلَا فَيْ وَنَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِبِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ الاَحْتِقَاء عَنْ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، ثُمَّ تَسْخَرُ مِنْهُمْ وَتَطُرُدُهُم . . . .

أَخَذَ «حَسَّانُ » يَجْرِى وَيَجْرِى حَتَّى وَصَلَ إِلَى شَاطِى البُّحَيْرَةِ الَّذِى لَفَظَنَّهُ عَلَيْهِ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ ، وَوَقَفَ فَوْقَ الصَّخُرةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ فَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَت : وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ فَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَت : أَهُلًا بِكَ يَا صَدِيقِي الْعَلَيْب . . . مَاذَا جَرَى ؟ قُلْ لِي مَا حَدَث ، فَقَد أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا يُسَاعِدُك .

قَصَّ «حَسَّانُ » عَلَى السَّمَكَةِ قِصَّةَ الأَمِيرَةِ الَّنِي خَطَبَها ، وذَكَرَ لَهَا الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتِهِ ، فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَت لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا شَرْطَ الَّذِي شَرَطَتِهِ ، فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَت لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًّا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ



وَأَنَّ الْأَمِيرَةَ لَنْ تَهْتَدِيَ إِلَى مَكَانِه ، فَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى سَطْحِ الْمَاء ، وَلَفَظَتْهُ

عَلَى الشَّاطِئ ، وَكَانَتْ تَظْهَرُ فَوْقَ الْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّاتٍ ، لِتَطْمَئِنَّ عَلَى

صَدِيقِهَا . وَفَى ظُهْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجَتِ السَّمَكَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاء ،

وَنَادَتْ صَدِيقَهَا «حَسَّان » ، وَقَالَتْ لَه : ذَكَرْتَ لِى أَنَّ الْأَمِيرَةَ سَتَنْظُرُ فِي مِرْآتِهَا عَصْرَ هٰذَا الْيَوْمِ ، فَتَعَالَ لأَخْفِيَكَ . . . وَابْتلعَتْه ، وَغَاصَتْ به . . .

وَفِي الْعَصْرِ صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَبِيَدِهَا مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة ، وَأَخَذَتْ تُحَرِّكُهَا فِي كُلِّ جِهَة ، فَلَمْ تَوَ « خَسَّانَ » فِي أَيِّ مَكَانَ ، فَاغْتَاظَتْ لاخْتِفَاثِهِ الْعَجِيبِ ، وَهَمَّتْ بِالنُّزُولِ ، فَمَالَتِ الْمِرْآةُ نَحْوَ الْبُحَيْرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأَمِيرَةُ تَجَمَّعَ السَّمَكِ فِي مَكَانِ مُعَيِّن ، وتَعَكَّرُ الْمَاء ، فَحَدَّقَتْ إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَتْ «حَسَّانَ » فى

بَطْنِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، فَنَزَلَتِ السَّلَمَ فِي سُرْعَة ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْبَهْجَةِ وَالْفَرَح ، وَأَمَرَتِ الْجُنُودَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَأَتُ فِيهِ السَّمَكَة ، ووَصَّتِ الْغَوَّاصِينَ بِبَدْلِ جُهْدِهِمْ فِي صَيْدِهَا . . .

غَاصَ الْغَوَّاصُونَ إِلَى أَعْمَاقِ البُّحَيْرَة ، وَأَحَاطُواْ بِالسَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْبِهم ، وَأَخَذَتْ تَسْبَحُ وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْبِهم ، وَأَخَذَت تَسْبَحُ فِي الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَتَصْعَدُ وَتَهْبِطِ ، وَالْغَوَّاصُونَ يَسْبَحُونَ وَرَاءَهَا ، في الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَتَصْعَدُ وَتَهْبِطِ ، وَالْغَوَّاصُونَ يَسْبَحُونَ وَرَاءَهَا ، في الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَتَصْعَدُ وَتَهْبِطِ ، وَالْغَوَّاصُونَ يَسْبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّحَاقَ بِهَا . . .

شَعَرَ «حَسَّانُ » بِمَا يَعْرِى حَوْلَه ، فَخَافَ أَنْ يُصِيبَ الْغَوَّاصُونَ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ عَلَى الشَّاطِئ ، فَلَفَظَتْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأَسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَلَقَظَتْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأَسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَاسْتَسْلَمَ لَهُمْ . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَيَهَا . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَيَهَا . . . .

وَوَقَفَ « حَسَّانُ » أَمَامَ الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَت ْلَهُ : أَمَّا أَمَّا الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَت ْلَهُ : أَمَّا أَمُّ أَقُلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ أَحَدًا مَّا لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحْتَنِي عَنْ مِرْآتِي ؟ . . . .

لَا بُدَّ أَنْ تَنَالَ جَزَاءَك . . . خُذُوهُ إِلَى الْمَيْدَان . . .

فَقَالَ الْمَلِك : يَابُنَيِّي الْحَبِيبَة ؛ إِنَّ هٰذَا الشَّابُّ الْجَرِيءَ قَدْ حَاوَلَ الِاخْتِفَاءَ بِطَرِيقةٍ عَجِيبَة ، فَعَاشَ فِي بَطْنِ سَمَكَة ؛ فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أُخْرَى . . . وَالْحَقُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَت مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ « حَسَّانَ » وَشَجَاعَتِه ، فَقَالَت اللَّم لأَبِيهَا الْمَلِكُ : إِنَّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِكَ ، يَا أَبِي الْعَزِيزِ . خَرَجَ « حَسَّانُ » حَزِيناً حَائِراً ، فَفَكَّرَ فِي أَنْ يُغَادِرَ الْمَدِينَة ، لكِنَّهُ تَذَكُّرَ النَّسْرَ والرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلَهُ لَه : إِذَا احْتَجْتَ إِلَى مُسَاعَدَةٍ فَأَحْرِقُ هَذِهِ الرِّيشَةَ تَجِدْنِي أَمَامَك !

جَدَّ « حَسَّانُ » في سَيْرِ هِ حَنِّى ﴿ اللهِ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَة ، فَصَارَ يَمْشِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُنْزَلَهُ فِيهِ النَّىسْرِ ، فَأَخْرَجَ الرِّيشَةَ مِنْ كِيسِه ، وَأَشْعَلَ فِيهَا النَّارِ ، فَرَأَى الْجَوَّ يُظٰلِم ، وَكَأْنَّ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ



حَجَبَتِ الشَّمْس ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَرَأَى النَّسْرَ يَدُورُ فَوْقَه ، ثُمَّ يَهْبِطُ أَمَامَه ، وَيَخْنِى رَأْسَهُ يُحَيِّيه ، وَيَنْقُرُ الأَرْضَ بِمِنْقَارِه ، وَيَقُولُ : يَهْبِطُ أَمَامَه ، وَيَخْنِى رَأْسَهُ يُحَيِّيه ، وَيَنْقُرُ الأَرْضَ بِمِنْقَارِه ، وَيَقُولُ : خَيْراً ، يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ. مَاذَا جَرَى ؟ وَأَى شَيْءٍ تُرِيدُ أَنْ أُحْضِرَهُ إِلَيْك . . قُلْ . . إِنِّى مُسْتَعِدٌ لِأَى طَلَبٍ تَطْلُبُه !

قَصَّ « حَسَّانُ » عَلَى النَّسْرِقِصَّتَهُ مَعَ الأَمِيرَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ كَشَفَتِ الْأَمِيرَةُ مَكَانَهُ بِمِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى الاخْتِفَاء فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآة . . . .

حَرَّكَ النَّسُرُ جَنَاحَيْهِ الْكَبِيرَيْن ، وَهَزَّ رَأْسَه ، وَقَالَ : هٰلَذَا أَمْرُ سَهْلٌ ، 'يَا صَدِيقِي الْعَزِيز . . . سَأَحْمِلُكَ عَلَى ظَهْرِى ، وَأَطِيرُ بِكَ فِي الْفَضَاءِ الْعَالِي ، فَلَا تَسْتَطِيعُ الْأَمِيرَةُ أَنْ تَرَاكَ بِمِرْآيَهَا السِّحْرِيَّة ، وَأَنْتَ فِي عَنَانِ السَّمْاء . . . هَيَّا ازْكَبْ ظَهْرِى ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الله . . . .

رَكِبَ ﴿ حَسَّانُ ﴾ ظَهْرَ النَّسْرِ ، فَطَارَبِهِ حَتَّى ذَهُبَا إِلَى النَّبْعِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ وَالنَّمَارِ ، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيُوْمِ النَّالِثِ أُحَلِّقُ بِكَ عَالِياً عَالِياً ، فَلَا تَظْهَرُ فِي الْمِرْآةِ السَّحْرِيَّة . . . وَفِي الْيُوْمِ النَّالِثُ ، وَفِي السَّاعَةِ الْمُحَدَّدَةِ ، صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ بِمِوْآتِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَذَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » وَلَا عَرَفَتْ مَخْبَأَه . وَلَمَّا يَشِتْ مِنَ الْعُثُورِ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » وَلَا عَرَفَتْ مَخْبَأَه . وَلَمَّا يَشِتْ مِنَ الْعُثُورِ عَلَيْهِ ، وَهَمَّتْ بِالْهُبُوط ، لَمَحَتْ فِي الْمِوْآةِ صُورَةَ نَسْرِ كَبِيرٍ يُحَاوِلُ أَنْ يَشِطُ إِلَى الْأَرْض ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُهُ ، فَرَأَت «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . . . مَمْ كَانَ أَسْرَعَ مَا أَرْسَلَتِ الْجُنْدَ إِلَيْه ، فَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَهُو يُحَاوِلُ النَّوْمَ عَلَى الْأَعْشَابِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ . . . .

وَمَرَّةً ثَانِيَةً وَقَفَ «حَسَّانُ» أَمَامَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَابْنَتِهِمَا الْأَمِيرَة ، تُحِيطُ بِهِمُ الْحَاشِيةُ وَالضَّبَّاطُ وَالْجُنُود . . . وَقَفَ «حَسَّانُ » خَجْلانَ خَرْيَانَ ، لِأَنَّهُ كُمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَبِئَ فِي مَكَانٍ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزُأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزُأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِك ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَغْرُور . . . إِنَّ مِرْآتِي تَكْشِفُ كُلَّ شَيْء ، فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوِّ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيَّا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوِّ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيَّا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوِ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيَّا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوِّ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَيَّا فِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِيلْقي جَزَاءَ غُرُورِه !



فَقَالَتِ الْمَلِكَة : يَا بِنْتِي ، يَا حَبِيبَتِي ، إِنَّ هٰذَا الْفَتَى شُجَاعٌ جَرِى ، وَقَالَ مَا كُمْ يَفْعَلْهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هُذَو الْمَرَّةَ فَوْقَ ظَهْرِ نَسْر . . فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أَخِيرَةٍ . . .

أَطَاعَتِ الْأَمِيرَةُ أُمَّهَا وَقَالَتْ : كَمَا تَشَائِينَ يَا أُمِّى ، يَا مَلِيكَتِى . . . وَنَظَرَتْ إِلَى الْفَتَى « حَسَّانَ » وَقَالَتْ له : هذهِ فُرْصَتكَ الْأَخِيرَةُ ، أَيُّهَا الشَّابِ !

خِدْمَتِك ، أَيُّهَا الشَّابُّ الرَّحِيم ، الطَّيِّبُ الْقَلْب . . فَمَاذَا تُرِيد ؟ أَطْلُبُ مَاتَشَاءُ تَجِدْنِي طَوْعَ أَمْرِك !

حَكَى « حَسَّانُ » لِلنَّعْلَبِ حِكَايَتَهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ مَشْهُورٌ بِالذَّكَاءِ وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَنِي عَلَى طَرِيقَةٍ أَخْتَبَيُّ بِهَا ، فَلَا تَكْشِفُنِي مِرْآةُ الأَمِيرَة ؟ . . .

طَيَّبَ الثَّعْلَبُ خَاطِرَ « حَسَّان » ، وَطَمْأَنَه ، وَقَالَ لَه : لَمَ كُمْ تَطْلُبْ مُسَاعَدَتِى مُنْذُ الْمَرَّةِ الْأُولَى ؟ . . . اطْمَئِنَّ وَلَا تَخَفْ ، فَسَأْنَجِيكَ كَمَا نَجَيْتَنِي ، وَسَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِ الْأَمِيرَة ، وَلَا تَسْتَطِيعُ مِوْآتُهَا السُّحْرِيَّةُ أَنْ تَكْشِفُه . . . أَنَا النُّعْلَبُ الْمَكَّارِ ، أَبُو الْحِيَلِ وَالْأَفْكَارِ . . . اطْمَشِنَّ . . . سَأَنْقِذُكَ مِنَ الْأَمِيرَةِ الْقَاسِيَة ، ومِنْ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، وَسَأَحَقُقُ أَمَلَكَ فِي الزَّوَاجِ بِهَا . . اطْمَئِنَ يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ . . أَنَا لَا أَنْسَى أَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَيَاتِى ، وَنَجَّيْتَنِي مِنْ سِهَامِ الصَّيَّادِ الْعَنِيد. . لَا تَخَفْ. . . قِفْ هُنَا فِي مَكَانِك ، وَانْظُرْ مَا أَفْعَل . . . وَلَا تَقْلَقْ لِغِيَابِي ، فَقَدْ أَغِيبُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْن . . . وَفِي الْحَالِ بَدَأَ النَّعْلَبُ يَحْفِرُ الأَرْضَ بِمَخَالِبِهِ فِي سُرْعَةٍ فَائِقَة ، حَتَّى حَفَرَ نَفَقاً طَوِيلًا ، غَابَ فِيهِ عَنْ عَيْنَى « حَسَّان » . . . وَمَرَّ الْبَوْمُ الأَوَّل ، وَالنَّعْلَبُ كُمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ « حَسَّانَ » شَيْئاً وَالْبَوْمُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ كُمْ يَظْهَر ، فَبَدأً الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ « حَسَّانَ » شَيْئاً فَلَيْهِ مَكَرَ بِه ، فَكَادَ يُغْمَى عَلَيْهِ فَشَيْئاً ، حَتَّى فَقَدَ الْأَمَلَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّعْلَبَ مَكَرَ بِه ، فَكَادَ يُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ . . .

وَوَائِي ... أَسْرِعُ فَقَدِ اقْتَرَبَ الْوَقْتُ الَّذِي تَصْعَدُ فِيهِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ... هَيَّا اتَّبِعْنِي ... إِنَّ هٰذَا النَّفَقَ يَصِلُ بِكَ إِلَى حُجْرَةِ الْأَمِيرَة ... وَلَنْ يَعْلَمُ بِكَ إِلَى حُجْرَةِ الْأَمِيرَة ... وَلَنْ يَعْلَمُ بِيَالِهَا أَنَّكَ مُخْتَيِنُ فِي قَصْرِهَا ، وَتَحْتَ حُجْرَتِهَا ... فَإِذَا وَلَنْ يَعْلَمُ بِيَالِهَا أَنَّكَ مُخْتَيِنُ فِي قَصْرِهَا ، وَتَحْتَ حُجْرَتِهَا ... فَإِذَا نَظَرَتْ فِي مَرْآتِهَا فَلَنْ تَرَاك ... وَلَنْ تُفَكِّر فِي أَنْ تَنْظُر تَحْتَ قَدَمَيْها ... وَلَنْ تُفَكّر فِي أَنْ تَنْظُر تَحْتَ قَدَمَيْها ... اللهَ عَلَمْ اللهَ عُجْرَةً ، تَجِدْ نَفْسَك وَحِينَفِذٍ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِها غَاضِبَةً سَاخِطَة ، فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهَا فَارْفَعِ الْخَشِبَةَ النَّذِي فِي نِهَايَةِ النَّفَق ، وَاصْعَدْ إِلَى وَسَطِ الْحُجْرَة ، تَجِدْ نَفْسَك الْخَشِبَةَ النِّي فِي نِهَايَةِ النَّفَق ، وَاصْعَدْ إِلَى وَسَطِ الْحُجْرَة ، تَجِدْ نَفْسَك أَمَامَ الأُمِيرَة ، فَقُلْ لَهَا : لَقَدْ غَلَبْتُك !

وَحِينَمَا وَصَلَ « حَسَّانُ » وَالنَّعْلَبُ إِلَى آخِرِ النَّفَق ، كَانَتِ الْأُمِيرَةُ

تَصْعَدُ فِي السُّلَمِ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة ، لِتَبْحَثَ عَنْ مَخْبَإِ « حَسَّان » . أَمَّا الثَّعْلَبُ فَقَدْ بَقِيَ لَحْظَةً مَعَ « حَسَّان » ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ

وَصِيَّتُهُ بِرَفْعِ الْخَشَبَةِ الَّتِي تُغَطَّى فَتْحَةَ النَّفَق ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ فَتْحَةَ النَّفَق ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ بِأَنَّ الْأَمِيرَةَ فِي الْحُجْرَة . ثُمَّ بِأَنَّ الْأَمِيرَةَ فِي الْحُجْرَة . ثُمَّ وَدَّعَهُ وَهُو يَدْعُولَهُ بِالتَّوْفِيق . . . .

وَقَفَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَجَعَلَتْ تُقَلِّبُ مِرْآتَهَا فِي كُلِّ جِهَة ، وَتُنْعِمُ النَّظَرَفِيهَا ، فَلَا تَرَى أَثْراً لِهَاذَا الْخَاطِبِ

الْمُخْتَبِيُّ تَحْتَ حُجْرَتِهَا . . حَوَّلَتِ الْمِرْآةَ نَحْوَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ وَالْجَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ تَعْبُرُ عَلَى مَخْبَإِ « حَسَّان » ، وَلَا أَسْتَطَاعَتْ كَشْفَ مَكَانِه ، فَعَجِبَتْ لِاخْتِفَائِهِ ، وَأَخَذَتْ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِهَا ، وَهِي حَزِينَةٌ فَرْحَانَةٌ فِي وَقْتٍ وَاحِد . . . .

كَانَتْ حَزِينَةً مُغْتَاظَةً لِأَنَّ «حَسَّانَ » غَلَبَهَا ، وَاسْتَطَاعَ الِاخْتِفَاءَ عَنْ مِرْآتِهَا السِّحْرِيَّة ، وَكَانَتْ في الْوَقْتِ نَفْسِهِ سَعِيدَةً فَرْحَانَة ، لِأَنَّهُ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِه ، وَأَنَّهُ – لِهُذَا النَّجَاحِ – سَيَكُونُ زَوْجًا لَهَا ، فَإِنَّ قَلْبَهَا قَدْ مَالَ اللهِ مُنْذُ رَأَنْه ، وَشَاهَدَتْ بَسَاطَة ثِيَابِه ، وَسَمِعَتْ حَدِيثَهُ الْقَوِيَّ الْمُهَدَّب ، وَعَلِمَتْ شَجَاعَتُهُ وَجُرْآتَه ، فَقَالَتْ في صَوْتٍ مُرْتَفِع : أَيْنَ اخْتَنَى هٰذَا الشَّابِ ؟ ! لَيْتَهُ يَظْهَرُ الآن !

وَفَجْأَةً رَأْتُ لَوْحَ خَشَبٍ يَرْتَفِعُ مِنْ أَرْضِ الْحُجْرَة ، وَرَأَتُ اللهِ وَسَانَ » يَقِفُ أَمَامَهَا قَائِلاً : مَا رَأْيُكِ الآنَ ، يَا أَمِيرَتِي الْعَزِيزَة ؟ ! أَظُنَّنِي نَفَذْتُ شَرْطَك ، وَاخْتَفَيْتُ حَتَّى عَجَزَت مِرْآتُكِ السِّحْرِيَّةُ عَنْ كَشْفِ مَخْبُثِي ! لَقَدْ غَلَبْتُك !

قَالَتِ الْأَمِيرَة : صَدَقْتَ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَكُونَ زَوْجَةً لَكَ !

وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ، وَفِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا ، أَنَّ الشَّابُّ الْغَرِيبَ الَّذِي تَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَةِ قَدْ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِهِ ، وَأَنَّ الْمِرْآةَ السَّحْرِيَّةَ كُمْ تَكْشِفُ مَخْبَأَه.

صَحِبَتِ الْأَمِيرَةُ ﴿ حَسَّانَ ﴾ إِلَى أَبَوَيْهَا ، وَقَالَتْ لَهُمَا : لَقَدْ نَجَحَ هُذَا الشَّابُ فِي الإخْتِفَاء ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْآتِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي الشَّرْط . فَلَيْأَمُرْ أَبِي الْعَزِيزُ بِإِعْدَادِ الإَخْتِفَالَات ، وَإِقَامَةِ الزِّينَات ، وَيَوْزِيع الْهَدَايَا وَالْهِبَات . . . .

أَخَذَ الْحَاشِيَةُ وَالْجَيْشُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمِيعاً يُعِدُّونَ مُعِدَّاتِ الْفَرَحِ إِنْ أَعِدُونَ مُعِدَّاتِ الْفَرَحِ إِنْ أَعِيرَتِهِم الْحَسْنَاء ، بِالشَّابُّ الْجَرِىء «حَسَّان » . . .

وَأَقِيمَتِ الزِّينَاتُ فِي كُلِّ مَكَان ، وَتَحَدَّدَ مَوْعِدُ عَقْدِ الزَّوَاجِ ، وَأَخَذَ رِجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُظَمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِي ، وَكُلَّ مِنْهُم سَعِيدٌ مُنْشَرِحُ الْقَلْب ، لِأَنَّ الأَمِيرَةَ سَتَتَزَوَّج ، وَلِأَنَّ عَهْدَ السَّخْرِيَةِ مِنَ الْأُمْرَاءِ قَدِ انْنَهَى . . .

وَلَمَّا تَقَدَّمَ الْقَاضِي لِيَعْقِدَ الزَّوَاجِ ، وَقَفَ « حَسَّانُ » وَقَالَ : عُذْراً ، المَّوْلَايَ الْمَلِك ... عُذْراً أَيُّهَا السَّادَةُ الْكِرَام ... أَرْجُو أَنْ تَسْمَعُوا بِا مَوْلَايَ الْمَلِك ... عُذْراً أَيُّهَا السَّادَةُ الْكِرَام ... أَرْجُو أَنْ تَسْمَعُوا حَدِيثِي ، وَتَعْرِفُوا قِصَّتِي ... إِنِّي لَأْجِلُ الْأَمِيرَةَ كُلَّ الْإِجْلَالِ ، وَأَتَمَنَّى حَدِيثِي ، وَتَعْرِفُوا قِصَّتِي ... إِنِّي لَأْجِلُ الْأَمِيرَةَ كُلَّ الْإِجْلَالِ ، وَأَتْمَنَّى لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّي نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوَّدِ الْحَيَاةَ لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّي نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوَّدِ الْحَيَاةَ الْمُعَلِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّي نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوَّدِ الْحَيَاةَ الْمُ

الَّتِي تَحْيَاهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَة . . وَلِهاذَا أَرَانِي لَا أَصْلُحُ زَوْجاً لَهَا ! هَاجَ الْجَمِيعُ وَمَاج ، وَخَجِلَتِ الْأَمِيرَةُ وَاضْطَرَبَت ، وَكَادَت يُغْمَى عَلَيْهَا ، فَأَسْرَعَ «حَسَّانُ » وَوَقَفَ بِجَانِبِهَا ، وَرَفَعَ صَوْتَه قَائِلًا : عُذْراً جَمِيلاً ، يَا سَادَة . . . إِنِّي لَا أَقْصِدُ إِلَّا أَنْ أَشْرَحَ لَكُمْ أَمْرِي ، لِتَكُونَ جَمِيلاً ، يَا سَادَة . . . إِنِّي لَا أَقْصِدُ إِلَّا أَنْ أَشْرَحَ لَكُمْ أَمْرِي ، لِتَكُونَ الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَة ، وَلِتَكُونُوا جَمِيعاً ، عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِي . . . لَا أُخْنِي عَلَيْكُمْ أَنِّي تَقَدَّمُونَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَة ، وَلَيْسَ فِي نِبَّتِي أَنْ أَتَرَوَّجَهَا . . . عَلَيْكُمْ أَنِّي تَقَدَّمُونَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَة ، وَلَيْسَ فِي نِبَّتِي أَنْ أَتَرَوَّجَهَا . . . . وَإِنَّمَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْطِي هَذِهِ الْأَمِيرَة الْقَاسِيَة دَرْساً قاسِياً ، حَتَّى وَإِنَّمَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْطِي هَذِهِ الْأَمِيرَة الْقَاسِيَة دَرْساً قاسِياً ، حَتَّى وَإِنَّمَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْطِي هَذِهِ الْأَمِيرَةَ الْقَاسِيَة دَرْساً قاسِياً ، وَحَتَى تَخْتَارَ وَجَهَا بِالطَرِيقِ السَّخْرِيَةِ مِنَ الْأَمْرَاءِ اللّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ لِخِطْبَتِها ، وَحَتَى تَخْتَارَ وَجَهَا بِالطَرِيقِ اللَّائِقِ الْمَأْلُوف . . . .



اصْفَرَّ وَجُهُ الْأَمِيرَة ، وَاضْطَرَ بَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، وَارْتَعَشَتْ أَطْرَافُهَا ، وَرَّحَطَّمَتْ وَأَصَابَهَا ذُهُولٌ وَدُوار ، فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّةُ مِنْ بَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ وَأَصَابَهَا ذُهُولٌ وَدُوار ، فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّةُ مِنْ بَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ قِطَعا صَغِيرَة ، مُحْدِثَةً دَوِيًّا كَالرَّعْد ، فَأَسْرَعَ الْخَدَمُ يَجْمَعُونَ قِطَعَ الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! فَمَ تَصَابَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُ ثُمَّ تَمَالُكَتِ الْأُمِيرَةُ نَفْسَهَا ، وَوَقَفَتْ مُنْتَصِبَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُ

الْجَرِى الطَّيْبُ الْقَلْب ، الْغَنِيُّ النَّفس ، النَّبِيلُ الْحِس ، لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَك . . وَأَعَاهِدُكَ أَنْ أَكُونَ مُطِيعَةً لَك ، وَأَنْ أَحْيَا مَعَك حَيْثُ تُحِب ، وَأَيْنَ تَشَاء . . .

وَثَمَّ زَوَاجُ « حَسَّانَ » وَالأَمِيرَة ، وَعَاشَا مَعا فِي هَنَاءَةٍ وَسُرُور ، وَأَصْبَحَتِ الْأَمِيرَةُ رَبَّةَ بَيْتٍ مُمْتَازَة ، تُجِيدُ الطَّبْخ ، وَتُدَبِّر بِنَفْسِهَا شُنُونَ الْبَيْتِ كُلَّهَا ... أَمَّا « حَسَّانُ » فَقَدْ تَعَلَّم عُلُومَ الْحَرْبِ وَالسَّيَاسَة ، وَأَصْبَحَ ضَابِطاً مُمْتَازاً فِي جَيْشِ وَطَنِهِ الْجَدِيدِ . . . وَكَانَ سَعِيداً فِي حَبَاتِه ، مَعَ زَوْجَتِهِ الْأَمِيرَةِ الْجَدِيلة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ الْأَمِيرَةِ الْجَدِيلة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَصَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَكُنْ كَامِلة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُو عَلَيْه ، يُنفِقُ مَنْ كَامِلة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُو عَلَيْه ، يُنفِقُ مَنْ كَامِلة عَلَيْه مَادَتَهُ مَاتَ أَبُوهُ أَمْ لَا يَزَالُ حَيًّا ؟ وَإِذَا كَانَ حَيَّا يُعِيشُ الآنَ وَجِيداً ، لَا زَوْجَةَ وَلَا وَلَد ؟ !

وَفِي صَبَاحٍ أَحَدِ الأَيَّامِ أَخْبَرَ «حَسَّانُ» زَوْجَتَهُ أَنَّهُ يَنْوِى السَّفَرَ إِلَى بَلَدِه ، لِيَعْرِفَ أَخْبَارَ أَبِيهِ ، فَطَلَبَتْ أَنْ تُسَافِرَ مَعَه ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ السَّفَرَ شَاقَ ، وَالْمَسَافَةَ طَوِيلَة ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فِي النَّهَارِوَ فِي اللَّبِلِ . بِدُونِ رَاحَة ، حَتَّى أَصِلَ سَرِيعاً ، وَلَا أَتَأْخَرَ فِي الْعَودَة . . .

وَاسْتَأْذَنَ «حَسَّانُ » حَمَاهُ الْمَلِكَ فِي السَّفَر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَمَر لَهُ بِعَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ تَجُرُّهَا سِيَّةُ خُيُول ؛ وَأَمَرَ أَنْ يُسَافِرَ فِي صُحْبَتِهِ بَعْضُ زُمَلائِهِ بِعَرْبَةٍ مَلَكِيَّةٍ تَجُرُّهَا سِيَّةُ خُيُول ؛ وَأَمَرَ أَنْ يُسَافِرَ فِي صُحْبَتِهِ بَعْضُ زُمَلائِهِ الضَّبَاط ، حَتَّى لَا يُحِسَّ الْوَحْدَةَ وَالْوَحْشَة . . .

وَصَلَ « حَسَّانُ » إِلَى بَلْدَتِهِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَدْ تَغَيَّرُتْ هَيْثَتُه ، لِثِيَابِهِ الْأَنِيقَة ، وَالْأَوْسِمَةِ الَّتِي تُزِّيِّنُ صَدْرَهِ . وَكُلَّمَا قَابَلَ أَحَدَ زُمَلَاثِه ، وَقَالَ لَهُ إِنَّنِي « حَسَّان » ، ضَحِكَ مِنْهُ زَمِيلُه ، وَتَرَكَهُ وَانْصَرَفَ عَنْه ، وَهُوَ يَقُولُ : «حَسَّانَ» ؟ . . . رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه . . . لَقَدْ غَرَقَ مُنْذُ سَبْعَةِ أَشْهُر ! فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ ، وَطَرَقَ بَابَهِ ، فَفَتَحَ لَهُ غُلَامٌ فِي السَّادِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِه ، فَسَأَلَهُ عَنْ « عَمَّ مَنْصُور » ، فَسَمِعَ صَوْتًا مِنَ الدَّاخِلِ يَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُ عَنِّي يَا عَلِي ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنَّهُمْ خَمْسَةُ ضُبَّاطٍ يَا عَمِّي ... خَرَجَ « عَمَّ مَنْصُور » لِيُقَابِلَ الضُّبَّاط ، وَلِيَعْرِفَ مَاذَا يُرِيدُونَ مِنْه ، وَهُوَ كُمْ يَفْعَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِى ضُبّاطٌ لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ . فَلَمَّا وَقَفَ أَمَامَهُم ، انْدَفَعَ « حَسَّانُ » نَحْوَهُ يُعَانِقُه ، وَيُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْه ، وَيَقُولُ : أَبِي . . . أَيِ ... أَنَا النَّكَ «حَسَّان » ... لَقَدْ أَخْفَيْتُ عَلَيْكَ الْحَقِيقَةَ حِينَمَا قُلْتُ لَكَ إِنَّ السَّمَكَةَ قَدْ غَلَبْنِي .. إِنَّهَا لَمْ تَغْلِبْنِي ، ولَكِنِّي أَنَا أَطْلَقْتُها ... وَكَانَ إِنَّ السَّمَكَةَ قَدْ غَلَبْنِي الْإِبْنِ وَأَبِيه . وَحَكَى «حَسَّانُ » لِأَبِيهِ مَا جَرَى وَكَانَ لِقَاءٌ سَعِيدٌ بَيْنَ الإبْنِ وَأَبِيه . وَحَكَى «حَسَّانُ » لِأَبِيهِ مَا جَرَى لَهُ ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَسْتَعِدٌ لِلسَّفَرِ مَعَه ، لِيَعِيشَ مَعَهُ ومَعَ زَوْجَتِهِ الأَمِيرَة ، فَي وَطَنِهِ الْجَدِيد ...

وَتَرَكَ «عَمْ مَنْصُور» لِلْغُلَامِ «عَلِي » الْبَيْتَ وَمَا فِيه ، وَأَدَوَاتِ الصَّبْدِ عَلَمَ ، وسافَرَ مَعَ ابْنِه ، فَعَاشَ بَقِيَّة أَيَّامِهِ فِي أَطْيَبِ عِيشَةٍ وَأَهْنَا حَيَاة . . . وَمَرَّتْ سِنُون . . . وَمَاتَ الْمَلِك ، فَصَارَتِ ابْنَتُهُ الأَمِيرَةُ مَلِكَة ، وَصَارَ زَوْجُهَا «حَسَّانُ » مَلِكاً . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالإحْسَان ، فَعَاشَا سَعِيدَيْن ، وَأَسْعَدَا شَعَبُهُما . . وَحَكَما مَعا بِالْعَدُلِ وَالإحْسَان ، فَعَاشَا سَعِيدَيْن ، وَأَسْعَدَا شَعَبُهُما .



| 1996/74.7 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 4403 - 1 | الترقيم الدولى |

٧/٩٤/٣٣ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)